

يُحكَى أَنَهُ في مكان ما كانت تُوجدُ شَجرةٌ عظيمةٌ ، هائلةُ الضَخامة . . وأنه تحت هذه الشجرة كان يُوجدُ جُحرُ سنور يُطْلَقُ عَلَيْه اسْمُ (رومي) . وأنه قريبًا منه كان يُوجدُ جُحرُ جُردَ يُطْلَقُ عَلَيْه اسْمُ (فريدون) . وأنه قريبًا منه كان يُوجدُ جُحرُ جُردَ يُطْلَقُ عَلَيْه اسْمُ (فريدون) . وكانت بين (رومي) و (فريدون) عنداوة شديدة ، مُنذُ زَمَن ، فلم يكُن أحدهما يُحبُ الآخر ، بَلْ كَانَ يَأْمُلُ في الخلاص منه .

وَكَانَ هذا المكانُ مَلِيئًا بالطُّيُورِ والحيواناتِ ، فَكَانَ الصَّيَّادُونَ يُرْتَادُونَه

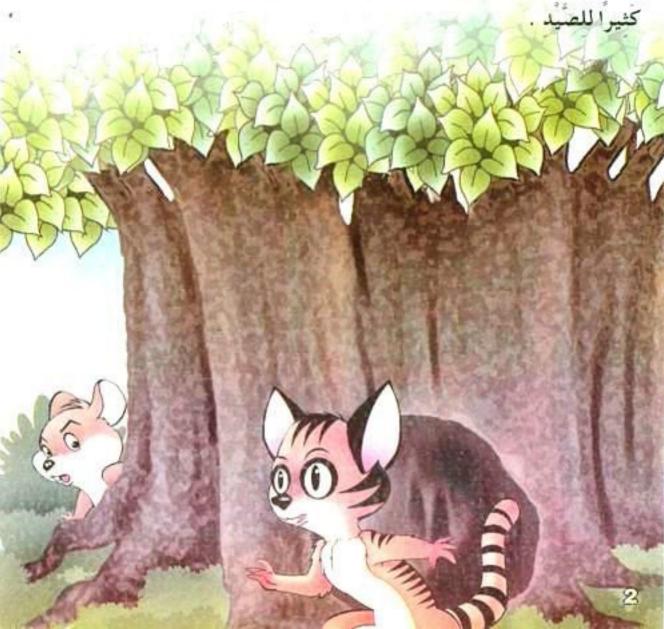

وذات يوم قَدم إلى هذا المكان صيادٌ ماهر ، فَنصَب شَبكَته بالقرب من جُحر (رومى) ، ثُمَّ ذَهَب لقضاء بعض حَاجاته ، حتى يقع في الشَّبكَة صيد . وسُرْعَان مَا خَرِجَ (رومي) من جُحره ، فوقع في الشَّبكَة ، وَلَمْ يَسْتَطعْ أَنْ

وَبَعْدُ قَلِيلٍ خَرِجَ (فريدون) مِنْ جُحْرِهِ ، بَاحِثًا عَنْ شَيءٍ يَأْكُلُهُ ، وَهُوَ حَذَرٌ كُلُّ الْحَذَر مِنْ عَدُوه (رومي) .

وَفَجُّاةً رَأَى الجردُ عَرِيمَهُ السنور داخل الشبكة ، فاستبشر بذلك خيرًا ، وقال في نفسه :

\_قَدْ خَلَصْنِي اللَّهُ مِنْ عَدُوِي اللدود إلى الأبد . سرعانَ ما يأتي الصيادُ ، فيأخذه ، ويسلخ جلْدَه .



وبينما الجردُ (فريدون) شاردٌ في خَواطِرِه السَّعِيدَة هَذه ، رأى بُومَةُ واقفةً عَلَى غُصْنِ الشَّجرة ، فخاف منها ، والتفت خَلْفَهُ لِيَهْرُبَ ، فَرأى (ابن عرس) متربصًا به ومُستَعِدًا لاختطافه ، فخاف الجرد وقال في نفسه :

-إذا رَجَعْتُ وَرَائِي اختطفني ابن عرس ، وإن تقدمتُ أمامي افترستي السنور ، وإن ذهبتُ يَمِينًا أو شمالاً اختطفتني البومة .

وهكذا وقف الجرد المسكين متحيرًا في أمره ، وهُو لا يدري ماذا يصنع ، و كيف يتصرف للخروج من هذه الورطة ، فقال في نفسه :



\_هذا بلاءٌ عظيمٌ قد أحاط ، وشرور كثيرة قد تجمعت حولى ، ومحن كثيرة قد ابتليت بها ، ولكن أحمد الله على أنه أعطانى عقلاً ذكيا ، فلا يفزعنى شيء ، ولا تقتلنى الدهشة ، ولا يتمزق قلبي رعبا من هول كل هذه الخاطر التي تحيط بي ، فالعاقل هُو الذي يحسن استخدام عَقله في مثل هذه المواقف الخطيرة ؛ ليخرج من المحنة بسلام .

وَبَعُدُ تَفَكِيرِ سَرِيعٍ ، قال الجَرِذُ في نفسه :

لستُ أرى لى مخرجًا من هذا البلاء إلا مصالحة السُنُور ، والاتفاق معهُ ، حتى وإن كان أعدى أعدائي ؛ لأنه قد نزل به من البلاء مثلُ ما قد نزل بي . . المهمُ أن يُنصتَ إلى كلامي ، ويثق أن في نجاتي نجاتهُ ، فيوافق على معاونتي إياهُ .



وتقدم الجرذ من السنور ، فقال له :

\_ كيف حالك أيها الغريمُ القديمُ ؟!

فقالَ السنورُ في ضيق :

\_ في ضَنْك وضيق ، وأظنُّ أَنَّ ذلك يسُرُّك . .

فقالَ الجردُ في لهجة صادقة :

- كيف أُسَرُّ بذلك ، وأنا الآن شريكك في البلاء ؟! لقد جئتُ إليك أعرضُ عليك أن نترك العداوة قليلاً ، حتى ينجُو كلانا من هذه المحنة . . وَثَقُ أَنَنى صادقٌ في كلامي ، وأنه لا نجاة لي إلا بخلاصك من هذه الشّباك . . من الأفضل أن ننجو معًا بدل أن نهلك معًا .



#### فقال السنور:

\_ما الذي يدريني أنك صادق في كلامك ، وأنها ليست خُدْعَةً من خدعك ؟! فَقَالَ الجرد بلهجة صادقة :

\_إِن ابن عُرس كَامِنٌ لِي مِن الخلف ، والبومةُ متربَّصةٌ لِي مِنْ فَوْق الشجرة ، فإن أعطيتني الأمان قرضت حبال الشبكة ، وخَلَصْتُكَ مِنْ هَذَهِ الْوَرْطَةِ .

فَلَمًا رأى السنور ابن عرس كامنًا من خلف الجرد ، والبومة متربصة له فوق الشجرة ، أدرك صدق كلامه ، ورغبته الجادة في مساعدته ، فقال له :

لقد تحققة من صدق كلامك ، أنا أيضًا راغبٌ في الخلاص من هذه الشبكة اللعينة ، فلننبذ عداوتنا جانبًا ، ولنتعاهد على أن يساعد كُلٌ مِنًا الآخر بصدق وإخلاص ، حتى ننجو من هذه المحنة .



#### فقال الجرد:

- اتفقنا . . سأدنو منك الآن طالما أنك قد أعطيتنى الأمان ، وأقرض حبال الشبكة كلها إلا حبلا واحدًا أبقيه ، ولن أقرضه إلا في اللحظة المناسبة التي أختارها أنا .

فتعجب السنور وقال:

- وَلَمُ تَتَرَكُ هَذَا الحِبلُ دُونَ قَرض ، وتبقيني أسيرًا بسببه ؟! فقال الجرد :

- هذا الحبلُ سوف أستبقيه ، حتى أستوثق لنفسى منك .

فقال السنور:

- أُنْتُ وما تحب ، طالما أنك لست واثقًا منى ، حتى بعد أن أعطيتك الأمان .

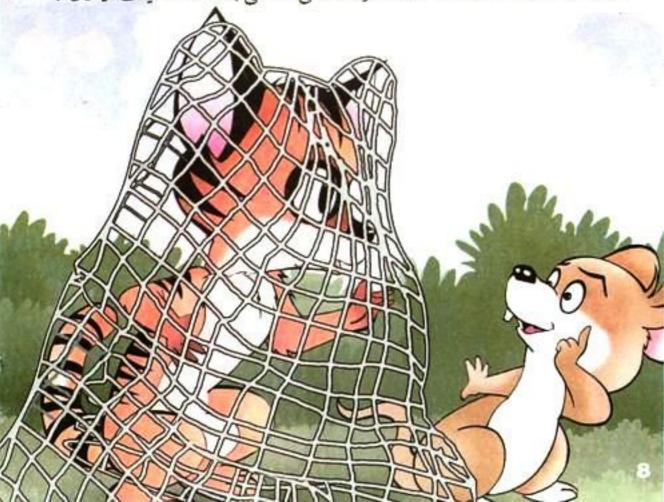

وبدأ الجرذ يعمل في همّة ونشاط على قرض حبال الشبكة . فلما رأى ابنُ عرس والبومة أن الجرذ بدأ في قرض حبال الشبكة ، يئس كُلِّ منهما من انصرافه ، وابتعد كُلُّ مُنهما ؛ ليبحث عن صيد آخر .

ولما رأى الجرد أنَّ الخطر قَد زَال ، أخَذ يَتَكَاسَلُ فِي قَرْضِ حِبَالِ الشبكة . وأحس السنور بذلك ، فقال له :

\_ما لى أراك متكاسلاً عَنْ قَرْضِ حِبَالِ الشبكة .. هَلْ شَعَرْتَ بِالأَمان لأَن أعداءَك قد رحلوا ، فلا تريدُ أن تُتمَّ العملَ الذي عاهدتني عليه .. إنَّ وَعُدَ الحُرِّ وَعُدَ الحُرِّ دَيْنٌ عليه ، والكريمُ لا يقصر في حَقَّ صَاحبه ، فَلَمْ يردُ عَلَيْهِ الجرذ بِكَلِمَة ،



# واستمر السنور مذكرًا إيَّاهُ بما اتفقا عليه قائلاً:

\_لَقَدُ كَانَ لِكَ في سابقِ مودَّتي من النفع والفائدة ما لا تُنكره ، ولهذا فَأنتَ مَدينٌ لي ويجبُ أن تخلّصني من هذه الشبكة اللعينة .. لا تذكر العداوة التي كانت بيني وبَينك ؛ لأن الذي حَدَث بيننا من الصلّع يجب أن يُنسيك ذلك . وسكت السنور قليلاً .. ثم استمر قائلاً :

-إذا كنت قد نويت الغدري، فإننى أذكرك أن عاقبة الغدر وخيمة ، وأنَّ الكريم لا يكون إلاَّ شكوراً غير حقود .. وإنَّ أسرع عقوبة هي عقوبة الغدر ، وإن أسرع عقوبة هي عقوبة الغدر ، وإن من يَتضرع إليه الناس في المحنة ، ويسألونه العفو عند المقدرة ، فلم يرحم ولم يعف هو غاد ..



فتكلم الجرد أخيراً ، وقال بعد طول صمت :

-إن الصديق نوعان .. صديق طائع مُختار ، وصديق يكون بالاضطرار ، وكلاهما يرجو المنفعة ، ويحترس من المضرة .. فأما الصديق الطائع الختار ، فهو الذي يأتمنه المرء في جميع الأحوال .. وأما الصديق بالاضطرار كما هو حالى معك الآن ، ففي بعض الأحوال يأمن المرء إليه ، وفي بعض الأحوال يتخذ حذره منه .. ولكن اطمئن فأنا مُوف لك بما قطعته على نفسى ، من تخليصك من هذه الشبكة ، لكنني أيضاً محترس منك ، خشية أن يصيبني ما ألجأني إلى مصالحتك ، وألجأك أنت إلى قبول الصلح منى .



#### فقال السنور:

\_هذا الوفاء منك يُحْسَبُ لَكَ في ميزان حسناتك .

### وقال الجرذ:

- سُوْفَ أُمْضِي فِي عَمَلِي ، فأقطع الحبالَ كُلَّها ، إِلاَّ عقدةً واحدة سوف أتركك مربوطًا فيها ، ولا أقطعُها إلاَّ في اللحظة التي أراك فيها مشغولاً ، حتى لا تقْفزَ على وتأخذني ، وذلك عندما أرى الصَّيَّادَ قادمًا نحونا .

وعاد الجردُ يواصلُ عَمَلَهُ في قَرْضِ حِبَالِ الشبكةِ ، حتى ظهر الصيادُ ، فقالِ السند، .



## فقال له الجردُ :

-اطمئن . . لم تَبْقَ إِلا آخر عُقْدة .

وفى اللحظة التى وصل فيها الصياد قرض الجرذ العقدة الأخيرة ، فقفز السنور فوق الشجرة ، واختبأ الجرذ في جُحره ، والصياد ينظر بدهشة وذهول إلى شبكته المرزقة . . ثم حملها ورحل .

وبعد قليل خَرَجَ الجرد مِنْ وكره ، وخَافَ أَنْ يَقَـترِبُ مِن السنور ، فناداه السنور قائلاً :



فَظُلُّ الجرد في مكانِه محاذرًا أن يقترب منه ، واستمر السنور قائلاً :

\_ تَعَالَ إلى يا أخى وَلاَ تَقْطَعُ رَجَائى ؛ لأن من اتخذ صديقًا وقطع رجاءه حُرِمَ ثمرة إخائه ، ويئس من منفعة الإخوان والأصدقاء لبعضهم .

فظل الجرد واقفًا في مكانه محادرًا منه ، ولم ينطق بكلمة ، بينما راح السنور يقسم له بأغلظ الأيمان بأنه صادقٌ في مودته له ، وأنه راغب في مكافأته على المعروف الذي قَدَّمَهُ إليه ، فقال الجردُ :

\_رُبُ صداقة ظاهرة ، لكنها تحملُ في باطنها عداوة كامنة ، وهي أشد خطراً وضرراً من العداوة الظاهرة . . ومن لم يحترس من مثل هذه الصداقة



يكون مثل الرجل الذي يركب ناب الفيل الشائر ، ثم يغلب النعاس ، فيستيقظ ليجد نفسه تحت أقدام الفيل ، فيدوس عليه ويقتله . . لقد سمى الصديق صديقًا لما يرجوه المرء من نفعه ، وسمى العدو عدواً لما يخافه المرء من ضعه ضرره . . والعاقل هو الذي إذا رجا نفع العدو أظهر له الصداقة ، وإذا خاف ضر الصديق أظهر له العداوة . . لقد زالت الآن صداقتنا ، فاتركني وشأني .

وعبثًا حاول السنور أن يقنع الجرذ بأنه صديقٌ له ، وليس عدواً كما كان في الماضي . فقال له السنور ، بعد أن يئس منه :

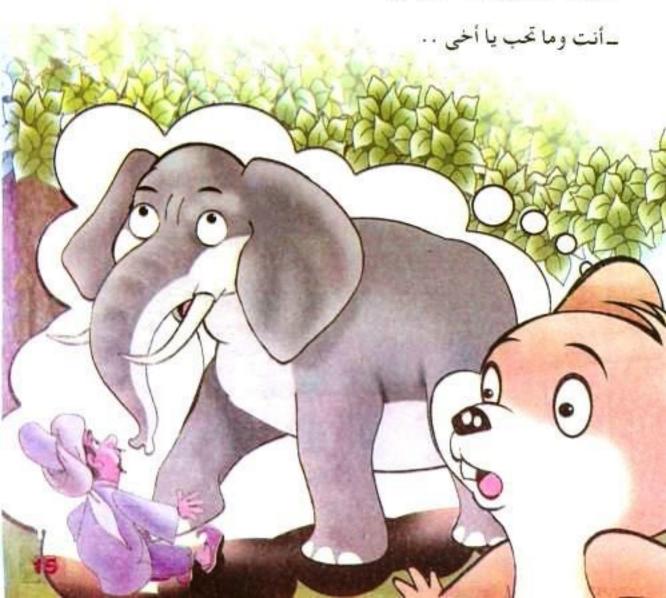

وقال له الجردُ :

- أنا الآن أُحِبُ لك من البقاء والسلامة ، ما لم أكُنْ أُحبه لك من قبل ، وكل ما أرجوه منك أن تُعاملني بمثل ذلك .

فقال السنورُ :

ــوأنا أرجو لك ذلك .

وهكذا عاد كُلَّ من الجرذ والسنور إلى حياتهما القديمة ، بعد أن جَمَعتُ بينهما الصداقة في لحظات الخطر .

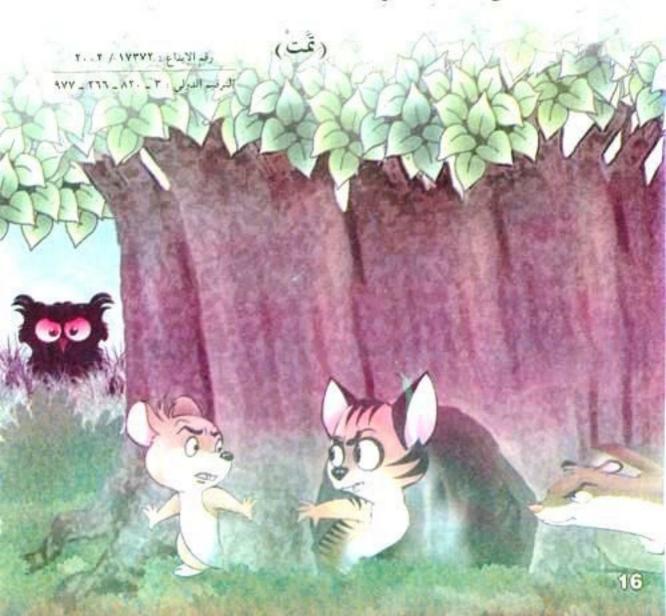